## الزاد

## فضائل متابعة خير العباد عليان

جمعوترتيب

صلاحعاس

#### الزاد في فضائل متابعة خير العباد ﷺ

#### بليم الخطائم

#### مقدمةالكتاب

إِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ ، فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ ، فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ.

: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۗ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُر مُّسَامِمُونَ ۞﴾ [آل عمران: ١٠٢]

: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(١) ﴿ [النساء: ١].

: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمُ أَعْمَلَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴾ وَيَغْفِرُ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].

أما بعد :

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

ثم أما بعد :

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه ، علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول ، والخروج عن طاعته ، وكل خير في العالم فانه بسبب طاعة الرسول عليه.

> جمعه ورتبه الباحث في القرآن والسنة أخوكم في الله/صلاح عامر

<sup>&#</sup>x27; -" الرسالة التبوكية " (ص:٢١-٤٤)-ط: مكتبة المدنى -جدة.

#### ما جاء من وجوب متابعة الرسول ﷺ:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَآ ءَاتَكَ عُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُوْ الْآَهُ وَالْكَوْ وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَتْ يُكِلُّ إِلَّهِ ﴿ الْأَحْزَابِ : ٢١]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَۚ فَإِن تَوَلَّيَتُمُ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ ﴿ [التغابن: ١٢]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ۗ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ ﴿ وَقَالَ تَعَالَىٰ اللَّهِ مَا اللَّهُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ م

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَامِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

#### ما جاء من فضائل متابعة الرسول عليه:

(١) ما جاء من أن طاعة رسول الله ﷺ طاعة لله تعالى :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلِّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِ مَرحَفِيظًا ۞ ﴾ [النساء: ٨٠]

وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنها ، جَاءَتْ مَلاَءِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(٧٢٨٨)،ومسلم١٣٠ - (١٣٣٧)،وأحمد(٩٨٨٧)،وابن ماجة(٢)،وابن حبان(١٨).

رَجُلٍ بَنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ المَأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ المَأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَاعِمَةٌ، وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ الجَنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ عَلَيْ فَوَلُ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمُحَمَّدٌ عَلَيْ فَرْقُ فَمَنْ النَّاسِ ". أَنْ التَّاسِ ". أَنْ التَّاسِ ". أَنْ التَاسِ ". أَنْ التَّاسِ ". أَنْ التَاسِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَاعِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَاعِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: ": «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ» . أ

وقال الزهري: طاعة الرسول: اتباع الكتاب والسنة.

#### (٢) ما جاء من إثبات الهداية والصلاح للمتبع للرسول ﷺ:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَٰ تَدُوًّا ﴾ [النور :٥٤]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِى ٓ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ ﴾ [الشورى:٥٢]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

#### ﴿ [الأنفال :٢٤]

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ ، يَقُولُ: "صَبَّحَكُمْ وَمَسَّلَكُمْ"، وَيَقُولُ: "بُعِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ"، وَيَقُولُ: "بُعْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ خَيْرَ الْمُدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَا تُهَا ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً"،..."الحديث . \*

البخاري (٧٢٨١).

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(٧١٣٧)، ومسلم٣٣ - (١٨٣٥)، وأحمد (٢٥٥٧)، والنسائي (١٩٣٤).

<sup>ً</sup> رواه الدارمي(٢٢٣).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - مسلم ۲۳ - (۲۲۸).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: «قَدْ يَئِسُ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ ، وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ، فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا ، كِتَابَ اللَّهِ ، وَسُنَّةَ نَبِيّهِ ﷺ ، ...". أَ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " خَلَّفْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي ، وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ". `

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۗ

وقال الْبُخَارِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِ الْبُخَارِيُّ : قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لَوَ الْمُعَالِينَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

اسْتَجِيبُوا: أَجِيبُوا.

لِمَا يُحْيِيكُمْ: يُصْلِحُكُمْ.

وقال أبو حمزة البغدادي : من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ، ولا دليل على الطريق إلى الله ، إلا متابعة سنة الرسول على أحواله ، وأفعاله ، وأقواله ."

### (٣) الدليل البرهاني للمتبع للرسول ﷺ على محبته لله تعالى :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُ مُ تَحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُ مُ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُ مُ اللَّهَ عَمِلَ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

<sup>&#</sup>x27; - رواه الحاكم في " المستدرك"(٣١٨)،و"الاعتقاد "للبيهقي(ص:٢٢٨)و" صحيح الترغيب والترهيب"(٤٠).

<sup>ً -</sup> صحيح : رواه الدارقطني في " سننه "(٢٠٦)، وأبو بكر في " الغيلانيات "(٦٣٢) وصححه الألباني في " صحيح الجامع "(٣٢٣)، و" الصحيحة "(٧٦١).

<sup>&</sup>quot; -" الاعتصام " للإمام الشاطبي - ط: المكتبة التوفيقية (ص: ١٠٤).

يقول الإمام ابن كثير –رحمه الله- في "تفسيره ": هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَاكِمَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ اللّهِ ، وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، حَتَّى يَتَبِعَ الشَّرْعَ الْمُحَمَّدِيَّ وَالدِّينَ النَّبُويِّ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ الشَّرْعَ الْمُحَمَّدِيَّ وَالدِّينَ النَّبُويِّ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ الشَّرْعَ الْمُحَمَّدِيُّ وَالدِّينَ النَّبُويِّ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَالشَّرْعَ الْمُحَمَّدِيُّ وَالدِّينَ النَّبُويِ فَي عَمِل عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ" وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَهُ قُلُ إِن كُنتُ مُرَّكُم بُونَ مَنَ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ" وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلُهُ وَلَ مَا طَلَبْتُمْ مِنْ مَحَبَّتِكُمْ إِيَّاهُ، وَهُو مَحَبَّتُهُ اللّهَ الشَّانُ الشَّانُ أَنْ تُحِبّ ، إِنَّمَا الشَّأْنُ أَنْ تُحِبّ .

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ: زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ، فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تَحِبُّونِ ٱللَّهَ فَالَا اللَّهُ اللَّهُ ﴾.

#### (٤) ما جاء من ارتباط الإيمان وتقوى الله بمتابعة الرسول على:

وقال الزهري : من الله الرسالة ، وعلى الرسول ﷺ البلاغ ، وعلينا التسليم .

<sup>ً -</sup> مسلم ١٨ - (١٧١٨)،وأحمد(٢٥٤٧٢)عن عائشة رضي الله عنها ،ورواه البخاري(٢٦٩٧)،ومسلم١٧ -(١٧١٨) بلفظ:" مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ ".

٢ - صحيح البخاري(١٣/٤٠٥).

## (٥) الحرص على متابعة الرسول ﷺ من دلائل رجاء العبد لثواب الله وخوفه من عقابه :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدَكَانَ لَكُوفِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۞ ﴾ [الأحزاب:٣٦]

ويقول الإمام السعدي في "تفسيره "لقوله تعالى: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوةً كَسَنَةٌ ﴾ حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة، وباشر موقف الحرب، وهو الشريف الكامل، والبطل الباسل، فكيف تشحون بأنفسكم، عن أمر جاد رسول الله على النفسة فيه؟ "فَتَأسَّوْا به في هذا الأمر وغيره.

واستدل الأصوليون في هذه الآية، على الاحتجاج بأفعال الرسول ﷺ، وأن الأصل، أن أمته أسوته في الأحكام، إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به.

فالأسوة نوعان: أسوة حسنة، وأسوة سيئة.

فالأسوة الحسنة، في الرسول ﷺ، فإن المتأسِّي به، سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم.

وأما الأسوة بغيره ، إذا خالفه ، فهو الأسوة السيئة ، كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسِّي بهم: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا عَلَى ٓ أُمَّ لَهِ وَإِنَّا عَلَى ٓ ءَاتَارِهِ مِرْمُهَتَدُونَ ۖ ﴿ وَهَذه الأسوة الحسنة ، إِنَّا يَسلكها ويوفق لها ، من كان يرجو الله، واليوم الآخر ، فإن ما معه من الإيمان ، وخوف الله، ورجاء ثوابه ، وخوف عقابه ، يحثه على التأسى بالرسول عَلَيْ .

#### (٦) المتبع للرسول ﷺ على سبيل نجاة:

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ : يَا قَوْمٍ ، إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ ، وَأَهْلَكُهُمْ ، وَاجْتَاحَهُمْ،

فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي ، وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي ، وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقّ». ٰ

وعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْقُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةٌ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكْ، ...». قَالَ: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكْ، ...». وَكَانَ السَّلَفُ - كَمَالِكِ وَغَيْرِهِ ، يَقُولُونَ: السُّنَّةُ كَسَفِينَةِ نُوحٍ ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرْقَ .

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ :كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ : الِاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ. "

### (٧) ما جاء من إثبات البصيرة للداعي لهدي النبي على والمتبع له:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ هَا ذِهِ عَسَبِيلِي أَدْعُوۤ الْإِلَى ٱللَّهُ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَبَعَنِي وَسُبَحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ [يوسف :١٠٨]

يقول العلامة السعدي –رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ قُلْ ﴾ للناس ﴿ هَاذِهِ عَلَى الله مَمد ﷺ الله معمد الله معمد الله معمد الله معمد الله معمد الله معمد على الله معمد عنه ما العلم الحق والعمل به ، وإيثاره ، وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له ، ﴿ أَدْعُواْ الله عَلَى الله عنه .

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(٧٢٨٣)، ومسلم ١٦ - (٢٢٨٣)، وابن حبان (٣).

 $<sup>^{</sup>T}$  - صحيح : رواه أحمد(١٧١٤٢)، وابن ماجة (٤٣) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>quot; - " مجموع الفتاوي "للإمام بن تيمية (١١/٦٢٣).

ومع هذا فأنا ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾ من ديني، أي: على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية. {وَ} كذلك ﴿مَنِ ٱتَبَعَنِي ﴾ يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره. ﴿وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ ﴾عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله، أو ينافي كماله.

﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ في جميع أموري، بل أعبد الله مخلصًا له الدين.

## (٨) ارتباط الفلاح بمتابعة الرسول على:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّى ٱلْآَدِى يَجِدُونَهُ وَمَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ ٱلْمُنكَ وَيَجُلُلُهُمُ الْمَعُرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ ٱلْمُنكَ وَيُجُلُلُهُمُ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ ٱلْمُنكَ وَيُجَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَايِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ مَوَالْأَغُلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَايِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ مَوَالْأَغُلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ أَقَالَا اللَّيِ كَانَتُ عَلَيْهِمْ أَقَالَا اللَّيِ كَانَتُ عَلَيْهِمْ أَقَالَا اللَّي كَانَتُ عَلَيْهِمْ أَقَالَا اللَّي كَانَتُ عَلَيْهِمْ أَقَالَا اللَّي كَانَتُ عَلَيْهِمْ أَقَالَا اللَّهِمَ عَلَيْهُمْ أَقُولَ ٱلنَّوْرَ ٱلَّذِي عَامَنُوا بِهِ عَلَيْهِمْ أَوْلَ اللَّي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

## (٩) المتبع للرسول ﷺ من الذين أنعم الله عليهم:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنَ إِنَى مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَ مَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِمِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحُسُنَ أَوْلَيَ إِكَ رَفِيقًا ﴿ ﴿ النساء: ٦٩]

### (١٠) ما جاء من ارتباط قبول العمل بمتابعة الرسول ﷺ:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يُكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ﴿ الْحَمد: ٣٣]. وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّقِ مُلُكُمْ يُوحَى إِلَى ٓ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَى اللهُ عَمَلَ حَمَلَ صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَدًا ﴿ اللَّهِفَ: ١١٠].

ويقول الإمام ابن كثير في " تفسيره " ﴿فَمَنَكَانَيَرْجُواْ لِقَآءَرَبِّهِۦ﴾ أَيْ ثَوَابَهُ وَجَزَاءَهُ الصَّالِحَ

﴿ فَلْيَعْمَلَ عَمَلَاصَلِكَا﴾ مَاكَانَ مُوَافِقًا لِشَرْعِ اللّهِ ، ﴿ وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَكَاْ اللّهِ وَهُوَ اللّهِ وَجُهُ اللّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَهَذَانَ رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، لَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِلّهِ، صَوَابًا عَلَى شَرِيعَةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ .

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدِّ" '

وفي رواية : " مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ" . `

## (١١) المتبع للنبي على يناله من العلم والتركية بحسب اقتداؤه بالنبي على:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَافِيكُمْ رَسُولَامِّنَكُمْ يَتَلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَيَعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ وَيَ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ وَيَ اللَّهُ وَيَعْلِمُكُمُ وَيَ اللَّهُ وَيَعْلِمُكُمُ وَيَ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ وَيَ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ مِثَالَمُ وَيَ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ وَيَ اللَّهُ وَيَعْلَمُ وَيُعَلِّمُ وَيَ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ وَيَ عَلَيْكُمُ وَيَ اللَّهُ وَيَعْلِمُ وَيَ اللَّهُ وَيَعْلَمُ كُمُ وَيَ اللَّهُ وَيُعْلِمُ عَلَيْكُمُ وَيَ اللَّهُ وَيَعْلَمُ وَيَ اللَّهُ وَيَعْلَمُ وَيَ اللَّهُ وَيُعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيُواللَّهُ وَيُعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَ اللَّهُ وَيُعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَا لَمُونَا لَعْلَامُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَ

وعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: « مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّ وَالعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إنَّمَا هِيَ قِيعَانُ ، لاَ تُمْسِكُ مَاءً ، وَلاَ تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ ، وَلَفَعَهُ مَا

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(٢٦٩٧)،ومسلم ١٧ - (١٧١٨)،وأحمد(٢٦٠٣)،وأبو داود(٢٦٠٦)،وابن ماجة(١٤)،وابن حبان(٢٦).

۲ - مسلم ۱۸ - (۱۷۱۸)، وأحمد(۲۵٤۷۲).

بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا ، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ \*

ولقوله ﷺ: « إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَشْنِي مُعَنِّنًا ، وَلَا مُتَعَنِّنًا ، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا». أَ وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كَمَاۤ أَرْسَلْنَافِيكُمْ رَسُولَامِّنكُمْ يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ ءَالِيْنَاوَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَبَ وَٱلۡحِتَبَ وَٱلۡحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعَلَمُونِ ۞ [البقرة: ١٥١]

يقول الإمام بن كثير -رحمه الله - في "تفسيره " : يُذكر تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ ، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللّهِ مُبَيِّنَاتٍ وَيُزَكِّيهم ، أَيْ: يُطَهِّرُهُمْ مِنْ وَيَكِلْمُونِ بِعْثَةِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ رَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ ، ودَنَس النَّفُوسِ ، وَأَفْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَيُغْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّكِتَابَ -وَهُو الْقُرْآنُ -وَالْحِكْمَةَ -وَهِيَ السُّنَّةُ -وَيُعَلِّمُهُمْ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ. فَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْكِتَابَ -وَهُو الْقُرْآنُ -وَالْحِكْمَةَ -وَهِيَ السُّنَّةُ -وَيُعَلِّمُهُمْ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ. فَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْكِتَابَ -وَهُو الْقُولِ الفرَى ، فَانْتَقَلُوا بِبَرَكَةِ رِسَالَتِهِ ، ويُمن سِفَارَتِهِ، إِلَى حَالِ الْأَوْلِيَاءِ، وَسَجَايَا الْعُلْمَاءِ ، فَصَارُوا أَعْمَقَ النَّاسِ عِلْمًا، وَأَبَرَّهُمْ قُلُوبًا، وَأَقَلَّهُمْ تَكُلُّفًا، وَأَصْدَقَهُمْ لَهُجَةً. وَقَالَ تَعَالَى:

﴿ لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ وَاينتِهِ

وَيُنْكِيهِمْ ﴾ الْآيَة [آلِ عِمْرَانَ: ١٦٤]. وَذَمَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ ، فقالَ تَعَالَى:

﴿ اَلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ كُفَرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَٱلْبَوَارِ ۞ ﴾ [إبرًاهِيمَ: ٢٨] .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي بِنِعْمَةِ اللَّهِ مُحَمَّدًا ﷺ؛ وَلِهَذَا نَدَبِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الاعْتِرَافِ بَهِذِهِ النِّعْمَةِ وَمُقَابَلَتِهَا بِذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ، فَقَالَ: ﴿ فَٱذْكُرُونِ فَ أَذْكُرُكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِى وَلَا تَكُفُرُونِ ۞ وَمُقَابَلَتِهَا بِذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ، فَقَالَ: ﴿ فَالَّذَ فَاذْكُرُونِ ۞ ﴾قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَمَا ٓ أَرْسَلْنَا فِي كُمُ رَسُولًا مِّنكُمْ ﴾ يَقُولُ: كَمَا فَعَلْتُ فَاذْكُرُونِي.

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(۷۹)، ومسلم ١٥ - (٢٢٨٢) ، وأحمد (١٩٥٧٣)، وابن حبان (٤).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> - مسلم ۲۹ - (۱۲۷۸).

## 

عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ" .'

#### (١٣) ما جاء من أجركل من دعا إلى هدي رسول الله ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ ٱثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ ٱثَامِهِمْ شَيْئًا» . \
الْإِثْمِ مِثْلُ ٱثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» . \

#### (١٤) المتبع لهدي النبي ﷺ حريص على ما ينفعه:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَنِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيك

عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَرَءُ وفُك رَّحِيمٌ ﴿ التوبة :١٢٨]

وعَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي جَشَرِهِ، إِذْ عَبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عُلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى

<sup>&#</sup>x27; - مسلم ۲۹ - (۱۰۱۷) ، وأحمد(۱۹۱۷٤)، والترمذي(۲۲۷۵)، والنسائي (۲۰۰۵)، وابن ماجة (۲۰۳)، وابن حبان (۲۰۳۸).

<sup>· -</sup> مسلم ۱ - (۲۲۷٤) .

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، ...".\ يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، ...".\

ولقوله ﷺ: «ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله ، إلا وأمرتكم به ، وما تركت شيئًا يبعدكم عن الله ، ويقربكم إلى النار ، إلا ونهيتكم عنه». أ

#### (١٥) المتمسك بسنة النبي ﷺ في آخر الزمان من الذين امتدحم بأنهم غرباء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»."

## (١٦) المتبع لهدي الرسول ﷺ مبتغي لرحمة الله :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُو تُرْحَمُونَ ﴿ آلَ عَمِانَ : ١٣٢] وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ ﴾ [النور:٥٦]

يقول العلامة السعدي -رحمه الله- : يأمر تعالى بإقامة الصلاة، بأركانها وشروطها وآدابها، ظاهرًا وباطنًا، وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها العباد ، وأعطاهم إياها، بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ، ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة ، فهذان أكبر الطاعات وأجلها ، جامعتان لحقه وحق خلقه، للإخلاص للمعبود ، وللإحسان إلى العبيد ، ثم عطف عليها الأمر العام، فقال: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ﴿مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ

<sup>7</sup> -رواه عبد الرزاق (۲۰۱۰)، والهبشمي في " المجمع "(۲۶۲۸) وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح ، غير محمد بن يزيد المقرئ وهو ثقة ، وانظر " "الصحيحة" (٦/ ٢/٥٥/١)، و " حجة النبي "(ص: ٥٠)، و " مناسك الحج والعمرة" (ص: ٤٥).

<sup>&#</sup>x27; -مسلم ۲۶ - (۱۸۶۶) ،وأحمد (۲۰۰۳)،والنسائي (۱۹۱۶)،وابن ماجة (۲۰۹۳)،وابن حبان (۲۱۹۰).

<sup>&</sup>quot; - مسلم ۲۳۲ - (۱٤٥)، وأحمد (۹۰۰۹)، وابن ماجة (۳۹۸٦)،

اللَّهَ ﴾ ﴿ لَعَكَمْ ﴾ حين تقومون بذلك ﴿ تُرْحَمُونَ ﴾ فمن أراد الرحمة، فهذا طريقها ، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإطاعة الرسول ، فهو متمنٍ كاذب، وقد منته نفسه الأماني الكاذبة .

## (١٧) المتبع لهدي النبي باطئا وظاهرًا يوفقه الله تعالى للثبات في قبره :

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: " قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] " قَالَ: " نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ عَلَيْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلُ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدَّنِيَ اللهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ اللهُ اللهُ

#### (١٨) ما جاء من ورود المتبع للنبي ﷺ لحوضه والشرب منه دون غيره :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتَى الْمَقْبُرَة، فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا" قَالُوا: أَولَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "أَنَّمُ أَصْحَابِي وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ" فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلا يَعْرِفُ رَسُولَ اللهِ قَالَ: " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلا لَيُذَادَنَ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلَمَّ فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكُ وَقَالُ اللهِ قَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكُ وَقُولُ سُعْقًا " . "

وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ» "

۱ - مسلم ۷۳ - (۲۸۷۱)، وأحمد(۱۸۵۷)، وابن ماجة (۲۲۹).

<sup>ً -</sup> مسلم ۳۹ - (۲٤٩)،وأحمد(۷۹۹۳)،والنسائي(٥٠)،وابن ماجة(٤٣٠٦)،وابن حبان(٢٠٤).

<sup>&</sup>quot; - البخاري(٦٥٨٣) .

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَطِيبًا بِمَوْعِظَةٍ، فَقَالَ: " يَا أَيُّا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُعْشَرُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا، ﴿ كَمَا بَدَأْنَ أَوَّلَ خَلْقِ نَعْمِيدُهُ وَوَعَدًا كَلَيْنَ اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا، ﴿ كَمَا بَدَأْنَ الْوَلَى خَلْقِ نَعْمِيدُهُ وَوَعَدًا كَلَيْهِ السَّلَامُ، فَنَعِلِينَ ۞ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] ألا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى، يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اللهَ وَإِنَّهُ سَيْجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤْخَذُ هِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْعَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا وَإِنَّ أَوْلُ، كَمَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا لُكُمْتُ فِيهِمْ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ أَوْلُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا لَكُمْتُ فِيهِمْ فَا لَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا لَكُمْتُ فِيهِمْ فَا لَكُمْتُ فِيهِمْ أَوْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِي اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَإِنْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَكُيعٍ وَمُعَاذٍ - فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَعْدَالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### (١٩) ما جاء من ارتباط دخول الجنة بمتابعة الرسول ﷺ:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَقَدْ فَازَفَوْزَاعَظِيمًا ۞ [الأحزاب: ٧١] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَني دَخَلَ الجُنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». ٢

#### (٢٠) أعمال صالحة من ثوابها مرافقة الرسول ﷺ في الجنة أو القرب منه : كثرة السجود لله تعالى :

عن رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوبِّهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي اللهِ عَلَيْ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوبِّهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: "سَلْ" فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: "أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ" قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ:

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(٤٧٤٠)ومسلم ٥٨ - (٢٨٦٠).

<sup>· -</sup> البخاري(٧٢٨٠)، وأحمد (٨٧٢٨)، وابن حبان (١٧).

"فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ" ا

#### كفالة اليتيم له أو لغيره :

عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا . أ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ" وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. "

#### حُسن الخلق:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ ، مَحَاسِئُكُمْ أَخْلَاقًا ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ ،وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ ، مَسَاوِئُكُمْ أَخْلَاقًا ، الثَّرْتَارُونَ، الْمُتَفَيْهِقُونَ ، الْمُتَشَدِّقُونَ»

وعَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَفْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَّكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْقَارُونَ ، وَالْمُتَفَيْهِقُونَ ، وَالْمُتَفَيْهِقُونَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْقَارُونَ وَالْمُنَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ.

۱ - مسلم ۲۲۲ - (٤٨٩)، وأحمد (١٦٠٧٦)، وأبو داود (١٣٢٠)، والنسائي (١١٣٨).

<sup>· -</sup> البخاري(٢٠٨٤) ، وأحمد (٢٢٨٢)، وأبو داود (٥٠١٥)، والترمذي (١٩١٨)، وابن حبان (٢٦٠).

<sup>&</sup>quot; - مسلم ۲۲ - (۲۹۸۳)، وأحمد (۸۸۸۱).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - رواه أحمد(۱۷۷۳۲) ،وابن حبان(٤٨٢).

<sup>° -</sup> صحيح : رواه أحمد(١٧٧٦٧)، والترمذي (٢٠١٨) ، والبخاري في " الأدب المفرد" (١٣٠٨)، وانظر " صَحِيح الجُامِع" (١٥٣٥)، و" الصََّحِيحَة" (٢٩١).

# وأعمال صالحة من ثوابها شفاعة الرسول الله المعامل بها: توحيد العبد لربه وموته على ذلك:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيِّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَالِهِ، أَوْ نَفْسِهِ».

# وما جاء من فضل شفاعة الرسول على للن سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلى عليه عليه ثم سأل الله له الوسيلة:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ بَإِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً ، صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهُ مَنْ الْجَنَّةِ ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ ، حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ " .

<sup>&#</sup>x27; - البخاري (٢٣٠٤)، ومسلم ٣٣٨ - (١٩٩)واللفظ له ،وأحمد(٩٥٠٤)، والترمذي(٣٦٠٢)،وابن

ماجة(٤٣٠٧)، وابن حبان (٦٤٦١)

البخاري(٩٩)،وأحمد(٨٨٥٨).

<sup>&</sup>quot; – مسلم ۱۱ – (۳۸۶)،،وأحمد(۲۰۱۸)،وأبو داود(۲۳۰)،والترمذي(۳۲۱۶)،والنسائي(۲۷۸)،وابن حبان(۲۹۰).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالْبَعْثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ " . أَ

تم بحمد الله وتوفيقه الباحث في القرآن والسنة أخوكم في الله/صلاح عامر

للتواصل/salahsoliman667@gmail.com

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(٢١٤)، وأحمد(٢١٤)، وأبو داود(٢٩٥)، والترمذي(٢١١)، والنسائي (٦٨٠)، وابن ماجة (٢٢١).